م الطِّفْلِ م الطِّفْلِ م الطِّفْلِ م الطِّفْلِ م الطِّفْلِ م الطَّفْلِ م الطَّفْلِ م الطَّفْلِ م الطَّفْلِ م

محرعطت الإبراشي



ملزم المع داند مكتب مصر بوشاع كامل مدق (الفالا) بالفاهم

# مَكتَّبةُ الطِّعلِ

زوْجَتان مِنَ الصِّينِ

بقالر محرعطية الإراشي

ملتزمز الطبع والنث مكتبة مصرت ٣ شارع كامل صدقى (الفجالة) بالقاهرة

### الْقِصَّةُ الْأُولَى

## زوْ جَتان مِنَ الصِّينِ

#### قِصَّة صينيَّة

كَانَتِ السَّيدَةُ شُو تَعِيشُ فِي مَدِينَةٍ مِنْ مُدُنِ الصِّينِ ، وَلَها ابنَانِ مِن أَحْسَنِ الشُّبَّانِ . وَقَدْ حَدَثَ أَنْ سَافَرَ الإبنَانِ وَلَها ابنَانِ مِن أَحْسَنِ الشُّبَّانِ . وَقَدْ حَدَثَ أَنْ سَافَرَ الإبنَانِ إِلَى مَدِينَةٍ أَخْرَى، وَعَاشًا بِهَا مُدَّةً مِنَ الْوَقَتِ حَتَّى تُزُوَّجَا إِلَى مَدِينَةٍ أَخْرَى، وَعَاشًا بِهَا مُدَّةً مِنَ الْوَقَتِ حَتَّى تُزُوَّجَا أَخْتَينِ مِنَ الأَخْوَاتِ . تُسَمَّى إِحْدَاهُمَا « شَجَرَةَ الوَرْدِ » أُخْتَينِ مِنَ الأَخْوَاتِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى وَالأُخْورَى « زَهْرَةَ القَمَرِ » ثُمَّ رَجَعَ الأَخْوَانِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَتِهِمَا لِلْمَعِيشَةِ مَعَ أُمِّهِمَا . وَمَعَ كُلِّ مِنْهُمَا زَوْجَتُهُ .

وَكَانَ مِنَ الْعَادَاتِ الصِّينيَّةِ أَن تُطِيعَ زَوْجَةُ الإبْن حَمَاتُهاً وَتُنَفِّذَ أَوَامِرَ هَا ، وَتَعمَلَ مَا يَجْعَلُهَا مُسْتَريحَةً رَاضِيَةً . وكَانَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ وَزَهْرَةُ الْقَمَر مِن أَحْسَن الزَّوْجَاتِ في طِيبَةِ القَلْبِ ، وَالأَدَبِ وَالطَّاعَةِ ، وَعَامَلَتَا حَمَاتَهُمَا مُعَامَلَةً حَسَنَةً ، كُلُّهَا عَطْفٌ وَشَفَقَةٌ ، وَمَحَبَّةٌ وَإِخْلَاصٌ ، تُعِدَّانِ لَهَا مَا تُجِبُّ مِنِ الشَّايِ وَتُقَدِّمَانِهِ لَهَا ، وَتَطْبُخَانِ لَهَا مَا تُريدُ مِنَ الطُّعَامِ ، وَتُنَظِّفَانِ لَهَا حُجْرَةً نَوْمِهَا ، وَتُرَبُّانِهَا ، وَتَخْدُمَانِهَا خِدْمَـةً صَادِقَـةً بإخراص . المستقدم الم

وَكَانَتِ الأُسْرَةُ كُلُهَا سَعِيدَةً في حَيَاتِهَا ؛ فَالْأُمُّ تُحِبُّ الْبَيْهَا ، وَهُمَا يُحِبَّانِهَا ، وَشَجَرَةُ الْوَرْدِ وَزَهْرَةُ الْقَمَرِ الْبَيْهَا ، وَهُمَا يُحِبَّانِهَا ، وَهَيَ تُحِبُّهُمَا ، وَالْحَنَانُ مُتَبَادُلُ بَيْنَ لُحِبَّانِ حَمَاتُهُمَا ، وَهِي تُحِبُّهُمَا ، وَالْحَنَانُ مُتَبَادُلُ بَيْنَ الْجَمِيعِ ، وَرُوحُ الْوَفَاءِ يُرَفْرِفُ عَلَى الْأُسْرَةِ جَمِيعِهَا . وَبَعْدَ أَنْ مَكَثَت الزَّوْ جَتَانِ الصَّغِيرَ تَانِ المُخْلِصَتَانِ سِتَّةَ وَبَعْدَ أَنْ مَكَثَت الزَّوْ جَتَانِ الصَّغِيرَ تَانِ المُخْلِصَتَانِ سِتَّةً



أخوان من الصّين تزَوَّجا أُختَيْن ، والأُسرةُ سعيدةٌ

أَشْهُرٍ مَعَ حَمَاتِهِمَا شَعَرَتَا بِالشَّوْقِ إِلَى أَهْلِهِمَا ، فَذَهَبَتَا إِلَى الشَّيْدَةِ شُو ، وَقَالَتْ الأُخْتُ الكَبِيرَةُ لَهَا : أُمِّى الْعَزِيزَةَ ، لَقَدْ مَضَى عَلَيْنَا الْآنَ نِصْفُ سَنَةٍ مُنْذُ مَجِيئِنَا إِلَى الْعَزِيزَةَ ، لَقَدْ مَضَى عَلَيْنَا الْآنَ نِصْفُ سَنَةٍ مُنْذُ مَجِيئِنَا إِلَى هُنَا . وَإِنَّنَا نُحِسُ بِالسَّعَادَةِ وَالسُّرُورِ فِي حَياتِنَا مَعَكِ ، هُنَا . وَإِنَّنَا نُحِسُ بِالسَّعَادَةِ وَالسُّرُورِ فِي حَياتِنَا مَعَكِ ، وَلَا يُعَكِّرُ صَفْوَنَا وَهَنَاءَتَنَا شَيْءٌ ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ أَمْرًا وَاحِدًا فَرْجُو أَنْ تَسْمَحِي لَنَا بِهِ .

قَالَتْ الْحَمَاةُ: وَمَا هُوَ هَذَا الْأَمْرُ يَا ابْنَتِي ؟

أَجَابَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ: لَقَدْ اشْتَقْنَا كُلَّ الشَّوْقِ لِرُؤْيَةِ أَمِّنَا وَأَبِينَا وَإِيْنَا وَأَهْلِنَا ، وَنَرْجُو أَنْ فِيهَا . وَإِنَّنَا فِي الشَّيَاقِ إِلَى أُسْرَتِنَا وَأَهْلِنَا ، وَنَرْجُو أَنْ فِيهَا . وَلَنْ تَسْمَحِي لَنَا بِالذَّهَابِ لِرُؤْيَتِهِمْ وَالإطْمِئْنَانِ عَلَيْهِمْ . وَلَنْ تَغِيبَ هُنَاكَ كَثِيرًا .

قَالَتْ الْحَمَاةُ: إِنِّى لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْمَحَ لَكُمَا بِالسَّفَرِ اللَّنَ ، وَلَا أُرِيدُ أَنْ تَبْتَعِدَا عَنِّى ؛ لأَنِّى كَبِيرَةُ السِّنِّ كَمَا الآنَ ، وَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ تَبْتَعِدَا عَنِّى ؛ لأَنِّى كَبِيرَةُ السِّنِّ كَمَا تَرْيَان ، وَلَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَفْعَلَ شَيْئًا لِنَفْسِي ، وَإِذَا

سَمَحْتُ لَكُمَا بَالذَّهَابِ فَمَنْ يُعِدُّ لِي الشَّايَ ؟ وَمَنْ يَطْبُخُ لِي طَعَامِي ؟ وَمَنْ يُنَظِّفُ حُجْرَتِي وَيُرَتِّبُهَا ؟

اقْتَنَعَتِ الأُخْتَانِ بِهَذَا الْكَلَامِ. وَتَرَكَتَا مَوْضُوعَ السَّفَرِ مُدَّةً مِنْ حَمَاتِهِمَا لِتَسْمَحَ مُدَّةً مِنَ الْوَقْتِ، ثُمَّ أَعَادَتَا الرَّجَاءَ مِنْ حَمَاتِهِمَا لِتَسْمَحَ لَهُمَا بِزِيَارَةِ أَهْلِهِمَا وَبَلْدَتِهِمَا، وَكَرَّرَتَا الطَّلَبَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ لَهُمَا بِزِيَارَةِ أَهْلِهِمَا وَبَلْدَتِهِمَا، وَكَرَّرَتَا الطَّلَبَ عِدَّةَ مَرَّاتٍ لَهُمَا بِإِلسَّفَرِ في كُلِّ وَلَكِنَّ الْحَمَاةَ كَانَتْ تَرْفُضُ السَّمَاحَ لَهُمَا بِالسَّفَرِ في كُلِّ مَرَّة .

وَبَعْدَ أَن الْتَهَتْ سَنَةٌ طَلَبَتِ الزَّوْجَتَانِ مِنْ حَمَاتِهِمَا السَّمَاحَ لَهُمَا بِزِيَارَةِ أُسْرَتِهِمَا وَأَهْلِهِمَا ، فَسَمَحَتْ السَّمَاحَ لَهُمَا ، وَقَالَتْ : يُمْكِنُكُمَا أَنْ تَذْهَبَا ، وَلَكنِّى أَشْتَرِطُ لَهُمَا ، وَقَالَتْ : يُمْكِنُكُمَا أَنْ تَذْهَبَا ، وَلَكنِّى أَشْتَرِطُ عَلَيْكُمَا شَرْطَيْنِ ، يَجِبُ أَنْ تَعْمَلَا عَلَى تَحْقِيقِهِمَا عَلَيْكُمَا شَرْطَيْنِ ، يَجِبُ أَنْ تَعْمَلَا عَلَى تَحْقِيقِهِمَا وَتَنْفِيذِهِمَا ، وَلَا تُرْجِعَا إِلاَّ إِذَا نَقَذْتُمَا هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ؛ لَأَنْ فَيْذِهِمَا ، وَلَا تَرْجِعَا إِلاَّ إِذَا نَقَذْتُمَا هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ؛ لَأَنِّي أُرِيدُهِمَا أَكثَرَ مِنْ أَى شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ .

فَسَأَلَتْ زَهَرْةُ الْقَمَرِ: مَا الشَّيْمَانِ اللَّذَانِ تُزِيدِينَ

تَحْقِيقَهُمَا ، وَتَتَمَنَّيْنَ تَنْفِيذَهُمَا أَكْثَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ آخَرَ فِي الْعَالَجِ يَا أُمِّي ؟ العَالَجِ يَا أُمِّي ؟

وَمَنْعَهُمَا مِنْ طَلَبِ الدَّهَابِ إِلَى أَهْلِهِمَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَمَنْعَهُمَا مِنْ السَّفَرِ ، وَمَنْعَهُمَا مِنْ طَلَبِ الدَّهَابِ إِلَى أَهْلِهِمَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَظَنَّتُ أَنَّهُمَا مِنَ المُسْتَجِيلَاتِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ تَنْفِيدُهَا ، وَظَنَّتُ اللَّهُ خَتَيْنِ إِذَا سَمِعَتَاهُمَا \_ مَعَ التَّهْدِيدِ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ وَأَنَّ الأُخْتَيْنِ إِذَا سَمِعَتَاهُمَا \_ مَعَ التَّهْدِيدِ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ إِذَا عَجَزَتًا عَنِ الإِثْيَانِ بِمَا طَلَبَتْ \_ فَلَنْ تُفَكِّرًا فِي تَرْكِ إِذَا عَجَزَتًا عَنِ الإِثْيَانِ بِمَا طَلَبَتْ \_ فَلَنْ تُفَكِّرًا فِي تَرْكِ حَمَاتِهِمَا مَرَّةً أُخْرَى .

وَلَكِنَّ الزَّوْجَتَيْنِ الصَّغِيرَ تَيْنِ لَمْ تَنْتَظِرَا حَتَّى تُفَكِّرَا فِي

الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَطَتْهُمَا حَمَاتُهُمَا ، أَوِ اللَّغْزَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّذَيْنِ اللَّهُمَا حَلَّهُمَا . وَقَدْ فَرِحَتَا فَرَحًا كَثِيرًا حِينَمَا سَمَحَتْ لَهُمَا بِالذَّهَابِ لِزِيارَةِ أُسْرَتِهِمَا وَبَلْدَتِهِمَا . وَخَرَجَتَا فِي الصَّبَاحِ نَفْسِهِ ، بَعْدَ أَنْ وَدَّعَتَا حَمَاتُهُمَا ، وَبَدَأَتًا الرِّحْلَة .

سَارَتِ الأَخْتَانِ فِي الشَّارِعِ ، وَهُمَا فَرِحَتَانِ ، مَسْرُورَتَانِ بِذَهَابِهِمَا لِرُؤْيَةِ أُمِّهِمَا وَأَبِيهِمَا. وَاسْتَمَرَّتَا فِي الْمَشْي حَتَى خَرَجَتَا مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَشْتَا بَيْنَ الحُقُولِ الخَضْرَاء ، وَالطُّرُق الزِّرَاعِيَّةِ . حَتَى أَتَى وَقْتُ الظُّهْرِ ، فَاسْتَرَاحَتَا قَلِيلاً لِتَنَاوُلِ شَيْءِ مِنَ الطُّعَامِ تَحْتَ شَجَرَةٍ مِنَ الْأَشْجَارِ ، وَبَعْدَ الاسْتِرَاحَةِ اسْتَمَرَّتَا فِي سَيْرِهِمَا حَتَّى وَصَلَتَا قَبْلَغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى بَلْدَتِهِمَا الَّتِي وُلِدَتَا فِيهَا . وَذَهَبَتَا إِلَى بَيْتِ أُسْرَتِهِمَا ، وَسُرَّتِ الْأُمُّ وَالأَّبُ وَالإَّخُوَةُ وَالْأَخَوَاتُ سُرُورًا كَثِيرًا برُؤْيَتِهِمَا، وَرَحَّبُوا بِهِمَا كُلُّ التَّرْحِيبِ . وَأَكْرَمُوهُمَا كُلَّ الإِكْرَامِ ؛ فَقَدْ كَانُوا جَمِيعًا فِي شَوْقٍ إِلَيْهِمَا .

مَكَثَت الْأَخْتَانِ مَعَ أُسْرَتِهِمَا خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا . وَزَارَهُمَا الْأَهْلُ وَالْأَقَارِبُ ، وَرَدَّتَا الزِّيَارَةَ لِكُلِّ مَنْ زَارَهُمَا الْأَهْلُ وَالْأَقَارِبُ ، وَرَدَّتَا الزِّيَارَةَ لِكُلِّ مَنْ زَارَهُمَا . وَمَضَى الْوَقْتُ بِسُرْعَةٍ حَتَّى انْتَهَتِ المُدَّةُ ، وَأَرَهُمَا . وَمَضَى الْوَقْتُ بِسُرْعَةٍ حَتَّى انْتَهَتِ المُدَّةُ ، وَأَتَى مَوْعِدُ الرُّجُوعِ إِلَى بَيْتِ ازَوْجَيْهِمَا وَحَمَاتِهِمَا .

وَفِي الْمَسَاءِ جَهَّزَتَا كُلَّ شَيْءٍ لِلسَّفَرِ صَبَاحًا. وَفِي الصَّبَاحِ المُبَكِّرِ اسْتَيْقَظَتَا ، وَلَبِسَتَا مُلَابِسَهُمَا ، وَتَنَاوَلَتَا طَعَامَ الفَطُورِ ، وَوَدَّعَتَا أُمَّهُمَا وَأَباهُمَا وَأُسْرَتَهُمَا وَأُسْرَتَهُمَا وَأَحْذَتًا فِي الرَّحِيلِ وَالسَّفَرِ .

تَرَكَتَا بَلْدَتَهُمَا ، وَسَارَتَا فِي الطَّرِيقِ ، وَحِينَمَا كَائَتَا مَاشِيَتَيْنِ تَذَكَرَتْ « زَهْرَةُ الْقَمَرِ »الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ طَلَبَتْهُمَا مَاشِيَتَيْنِ تَذَكُرَتْ « وَفَكَرَتْ عَمَاتُهُمَا مِنْهُمَا ، والتَّهْدِيدَ الذَّي هَدَّدَتْهُمَا بِهِ. وَفَكَرَتْ فِيمَا يَجِبُ أَخْذُهُ مَعَهُمَا ، وَلَكِنَّهَا لَمْ تَنْجَحْ فِي الْحَلِّ .

فَوَقَفَتْ فِي الطَّرِيقِ ، وَجَلَسَتْ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَبَدَأْتُ تَبْكِي .

فَسَأَلَتْهَا أُخْتُهَا شَجَرَةُ الْوَرْدِ: مَاذَا حَدَثَ لَكِ يَا زَهْرَةَ الْقَمَرِ ؟ وَلِمَاذَا تَبْكِينَ ؟

أَجَابَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ : أَلَا تَتَذَكَّرِينَ مَا طَلَبَتْهُ حَمَاتُنَا مِنَّا ؟ أَلَا تَذْكُرِينَ مَا هَدَّدَتْنَا بِهِ ؟ لَقَدْ أَرَادَتْ مِنَّا شَيْئَيْن ، وَهُمَا : « نَارٌ فِي وَرَقَةٍ » ، و « هَوَاءٌ فَي وَرَقَةٍ . » فَإِذَا لَمْ نَجِدْهُمَا فَإِنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ الرُّجُوعَ إِلَى بَيْتِ زَوْجَيْنَا . وَلَا أَدْرِي كَيْفَ تَكُونُ النَّارُ فِي وَرَقَةٍ ، وَهِيَ تَحْتَرِقُ بِسُرْعَةٍ إِذَا لَمَسَتْهَا النَّارُ . وَلَا أَعْرِفُ كَيْفَ يَكُونُ الْهَوَاءُ فِي وَرَقَةٍ . وَأَعْتَقِدُ أَنَّهَا طَلَبَتْ مِنَّا أَمْرَيْن يَسْتَحِيلُ تَنْفِيذُهُمَا . فَجَلَسَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ بِجَانِبِ أُخْتِهَا ؛ لِأَنَّهَا عَجَزَتْ عَنِ الْحَلِّ . وَأَخَذَتْ تَبْكِي مِثْلَهَا .

وَحِينَمَا كَانَتْ الْأَخْتَانِ تَبْكِيَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مَرَّتْ بِهِمَا فَتَاةٌ

أَجَابَت الْأَخْتُ الكَبِيرَةُ: إِنَّا نَبْكي لِمَا نُحِسُّ بِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحُزْنِ ؛ فَقَدْ طَلَبَتْ مِنَّا حَمَاثُنَا أَنْ نَأْخُذَ مَعَنَا وَنَحْنُ رَاجِعَتَانِ إِلَيْهَا ﴿ نَارًا فِي وَرَقَةٍ ﴾ و ﴿ هَوَاءً فِي وَرَقَةٍ ﴾ وَهُمَا شَيْئَانِ لَا نَسْتَطِيعُ الْخُصُولَ عَلَيْهِمَا . وَلَا نَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي بِهِمَا ، أَوْنَصِلُ إِلَيْهِمَا . وَإِذَا لَمْ نَحْصُلُ عَلَيْهِمَا فَلَنْ نَسْتَطِيعَ الرُّجُوعَ إِلَى زَوْجَيْنَا ، وَهُمَا ابْنَاهَا . فَقَالَتْ لَهُمَا الْفَتَاةُ الْفَلاَّحَة : إِنَّهُ لَا فَائِدَةً مِنَ الْبُكَاء ، وَلَنْ تَصِلًا إِلَى حَلِّ هَذَيْنِ اللُّغْزَيْنِ ، وَالحُصُولِ عَلَى مَا تَرْغَبَانِ بِهَذِهِ الطُّريقَةِ . وَلَنْ يُحْضِرَ لَكُمَا البُكَاءُ ما تُريدَانِ . تَعَالَيَا مَعِي ، وَارْكَبَا خَلْفِي ؛ لِتَذْهَبَا مَعَى إِلَى



يَجِبُ أَن نستعمِلَ عقولَنا حتى نَجِدَ الحَلُّ

بَيْتِي إِ الْأَقَدِّمَ لَكُمَا فِنْجَانَيْنِ مِنَ الشَّايِ ، وَأَفَكِّرَ مَعَكُمَا ، وَنَسْتَعْمِلَ عُقُولَنَا جيِّدًا ، حَتَّى نَجِدَ حَلَّا لَهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ . فَاقْتَنَعْمِلَ عُقُولَنَا جيِّدًا ، حَتَّى نَجِدَ حَلَّا لَهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ . فَاقْتَنَعْمَ الْأَخْتَانِ بِهَ ذَا الرَّأِي ، وَشَكَرَتَا لِلْفَتَاةِ شُعُورَهَا الرَّقِيقَ ، وَرَكِبَتَا جَامُوسَةَ الْبَحْرِ خَلْفَهَا ، وَسَارَت الجَامُوسَةُ بِبُطْءٍ شَدِيدٍ ؛ حَتَّى وَصَلَتْ بِهِنَّ إِلَى وَسَارَت الجَامُوسَةُ بِبُطْءٍ شَدِيدٍ ؛ حَتَّى وَصَلَتْ بِهِنَّ إِلَى بَيْتِ الْفَتَاةِ الفَلاَّحَةِ .

أَدْ خَلَت الْفلاَّحَةُ الْأَخْتَيْنِ فِي حَدِيقَةِ بَيْتِهَا، وَأَجْلَسَتْهُمَا لِتَدْخُلَ إِلَى الْمَطْبَخِ، وَأَجْلَسَتْهُمَا لِتَدْخُلَ إِلَى الْمَطْبَخِ، وَأَجْلَسَتْهُمَا لِتَدْخُلَ إِلَى الْمَطْبَخِ، وَتُعِدَّ الشَّاىَ جَاءَتْ وَتُعِدَّ الشَّاىَ جَاءَتْ بِهِ، وَشَرِبْنَ جَمِيعًا، ثُمَّ وَضَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ، وَبَدَأْنَ يُفَكِّرْنَ فِي حَلِّ المَسْأَلَتَيْنِ تَفْكِيرًا عَمِيقًا.

وَسَأَلَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ : هَلْ يُمْكِنُنَا أَنْ نَجِدَ ﴿ النَّارِ فِي

وَرَقَةٍ ؟ » ثُمَّ سَأَلَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ: وَأَيْنَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَجِدَ « وَأَيْنَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَجِدَ « الْهُوَاءَ فِي وَرَقَةٍ ؟ » وَعَجَزَت الْأَخْتَانِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَلِّ ، وَأَخَذَتَا تَبْكِيَانِ مَرَّةً أُخْرَى .

فَقَالَتْ لَهُمَا ابْنَةُ الفَلاَّحِ: إِنَّهُ لَا فَائِدَةً مِنَ الْبُكَاءِ. وَيَجِبُ أَلاَّ يَصِلَ الْيَأْسُ إِلَى نَفْسَيْكُمَا. وَاسْتَمَرَّتِ الفَلاَّحَةُ ثُفَكُرُ تَفْكِيرًا عَمِيقًا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى طَرِيقَةٍ لِحَلِّ الفَلاَّحَةُ ثُفَكِّرُ تَفْكِيرًا عَمِيقًا حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى طَرِيقَةٍ لِحَلِّ اللَّغْزِ الْأَوَّلِ، وَقَامَتْ تَجْرِى وَهِمَى فَرِحَةٌ مَسْرُورَةٌ، اللَّغْزِ الْأَوَّلِ، وَقَامَتْ تَجْرِى وَهِمَى فَرِحَةٌ مَسْرُورَةٌ، وَدَخَلَتْ بَيْتَهَا. وَبَعْدَ قَلِيلٍ رَجَعَتْ إِلَى الْحَدِيقَةِ وَهِمَى وَدَخَلَتْ بَيْتَهَا. وَبَعْدَ قَلِيلٍ رَجَعَتْ إِلَى الْحَدِيقَةِ وَهِمَى تَحْمِلُ فِي يَدِهَا فَانُوسًا مَصْنُوعًا مِنَ الْوَرَقِ ، وَالنُّورُ فِي وَحَمِلُ فِي يَدِهَا فَانُوسًا مَصْنُوعًا مِنَ الْوَرَقِ ، وَالنُّورُ فِي وَمَعَلَى الْمَعْمَا : انْظُرَا إِلَى هَذَا الْمِصْبَاحِ ، وَسَتَرَيَانِ ﴿ النَّارَ فِي وَرَقَةٍ . ﴾

فَصَاحَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ مُبْتَسِمَةً : إِنِّى أَرَى حَقَّا « النَّارَ فِي وَرَقَةٍ » .

وَقَالَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ \_ وَهِيَ مَمْلُوءَةٌ فَرَحًا

وَسُرُورًا \_ : بِكُلِّ تَأْكِيدِ ، هُنَا « النَّارُ فِي وَرَقَةِ » . وَقَدْ وَصَلْنَا بِذَكَائِكِ وَمَهَارَتِكِ إِلَى حَلِّ المُشْكِلَةِ الْأُولَى . وَلَكِنْ مَازَالَ أَمَامَنَا مُشْكِلَةٌ أُخْرَى ، أَرْجُو أَنْ نَتَغَلَّت عَلَيْهَا ، وَنَعْرِفَ حَلًّا لَهَا ، وَهِيَ « الْهَوَاءُ فِي وَرَقَةٍ . » قَالَت الْفَلاَّحَةُ الذَّكِيَّةُ: إنَّ الْيَأْسَ لَنْ يَصِلَ إِلَى نَفْسِي ، وَمَازَالَ عِنْدِي أَمَلُ كَبِيرٌ فِي حَلِّ المُشْكِلَةِ الثَّانِيَةِ . وَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا ، وَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ تَفْكِيرًا عَمِيقًا، وَتَبْذُلُ جَهْدَهَا لِلْوصُولِ إِلَى الْحَلِّ ، وَبَعْدَ قَلِيل وُفِّقَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحَلِّ ، وَصَاحَتْ وَكُلُّهَا فَرَحٌ وَسُرُورٌ : لَقَدْ عَرَفْتُ طَرِيقَةَ الْحَلِّ . فَفَرِحَت ٱلْأَخْتَانِ كَثِيرًا ، وَجَرَت الْفَلاَّحَةُ الذَّكِيَّةُ . وَدَخَلَت الْبَيْتَ ثَانِيَةً ، وَبَعْدَ قُلِيلِ رَجَعَتْ إِلَى الْحَدِيقَةِ وَهِيَ تَحْمِلُ فِي يَدِهَا الْيُمْنَى مِرْوَحَةً مَصْنُوعَةً مِنَ الْوَرَقِ ، وَتُحَرِّكُهَا وَتُهَوِّي بِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَتُحِسُّ بِالْهَوَاءِ . وَبِهِ ذِهِ الطُّريقَةِ



انظرا إلى هذا المصباح ، وستَريانِ ه النار فِي ورقَة »

اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْجَوَابِ ، وَتَحُلَّ الْمُشْكِلَةَ الثَّانِيَةَ ، وَصَاحَتْ ضَاحِكَةً فَرِحَةً بِالنَّجَاجِ : هذَا هُوَ : « الْهَوَاءُ فِي وَرَقَةٍ . »

صَاحَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ وَهِىَ فَرِحَةٌ مسْرُورَةٌ :حَقَّا هَذَا هُوَ « الْهَوَاءُ فِى وَرَقَةٍ » وَلَا شَكَّ فِى هذَا . وَقَالَتْ فِى هَذَا . وَقَالَتْ لِلْفَلاَّحَةِ الذَّكِيَّةِ : أَرْجُو إِعْطَائِي هذِهِ الْمِرْوَحَةَ مِنْ فَضْلِكِ .

فَأَعْطَتْهَا المِرْوَحَة . وَفَرِحَت الزَّوْجَتَانِ بِهَا كُلَّ الْفُرَحِ ، وَسُرَّتَا إِلَى مَا طَلَبَتْهُ الْفُرَحِ ، وَسُرَّقَا إِلَى مَا طَلَبَتْهُ حَمَاتُهُمَا مِنْهُمَا بِمُسَاعَدَةِ ابْنَةِ الفَلاَّحِ ، وَذَكَائِهَا ، وَحَماتُهُمَا مِنْهُمَا بِمُسَاعَدَةِ ابْنَةِ الفَلاَّحِ ، وَذَكَائِهَا ، وَحُمْنِ تَفْكِيرِهَا ، وَصَبْرِهَا ، وَشَكَرَ تَاهَا شُكْرًا جَزِيلًا ، وَحُمْنِ تَفْكِيرِهَا ، وَصَبْرِهَا ، وَصَبْرِهَا ، وَعَطْفِهَا عَلَيْهِمَا ، وَاعْتَرَفَتَا لَهَا بِفَضْلِهَا وَمَعْرُوفِهَا ، وَعَطْفِهَا عَلَيْهِمَا ، وَاعْتَرَفَتَا لَهَا بِفَضْلِهَا وَمَعْرُوفِهَا ، وَعَطْفِهَا عَلَيْهِمَا ، وَإِنْقَاذِهِمَا مِنَ الْوَرْطَةِ الَّتِي كَانَتَا تُحِسَّانِ بِهَا . وَكَرَّرَتَا لَهَا الشَكْرَ وَالثَّنَاءَ ، وَاسْتَأْذَنَتَا مِنْهَا ، وَخَرَجَتَا شَاكِرَتَيْنِ



قالَت الصينيّة الذكيَّة : هذا هو الهواءُ فِي ورقَة

مَسْرُورَتَيْنِ، وَوَدَّعَتْهُمَا الفَلاَّحَةُ إِلَى الْبَابِ، وَتَمَنَّتْ لَهُمَا عَوْدًا حَمِيدًا، وَرَحْلَةً سَعِيدَةً.

اسْتَأْنَفَت الزَّوْجَتَانِ السَّفَرَ إِلَى بَلْدَةِ زَوْجَيْهِمَا وَحَمَاتِهِمَا، وَسَارَتَا فِي الطَّرِيقِ الْمُعْتَادِ، حَتَّى وَصَلَتَا إِلَى الْبَيْتِ، وَهُمَا مَسْرُورَتَانِ. وَأَخَذَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ مَعَهَا الْبَيْتِ، وَهُمَا مَسْرُورَتَانِ. وَأَخَذَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ مَعَهَا الْبَيْتِ، وَهُمَا مَسْرُورَتَانِ. وَأَخَذَتْ زَهْرَةُ الْقَمْرِ مَعَهَا المِصْبُاحِ الْمَصْنُوعَ مِنَ الْوَرقِ، وَأَخَذَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ المِمْوْحَة، وَوَضَعَتْهَا فِي جَيْبِهَا.

كَانَتْ حَمَاتُهُمَا السَّيِّدَةُ شُو تَنْظُرُ مِنَ النَّافِذَةِ، فَرَأَتْهُمَا، فَعَجِبَتْ كُلَّ الْعَجَبِ، وَخَرَجَتْ مِنَ الْحُجْرَةِ لِمُقَابَلَتِهِمَا. وَقَدْ كَانَتْ تَظُنُّ أَنَّهُمَا لَنْ تَصِلَا إِلَى حَلِّ المُشْكِلَتِيْن، وَلَنْ تَرْجَعَا ثَانِيَةً إِلَى الْبَيْتِ.

وَقَالَتْ لَهُمَا: لَقَدْ طَلَبْتُ مِنْكُمَا شَيْئَيْنِ وَهُمَا: «النَّارُ فِي وَرَقَةٍ» وَ «الْهَوَاءُ فِي وَرَقَةٍ» وَقُلْتُ لَكُمَا: لَا تَرْجِعَا بِدُونِهِمَا . فَهَلِ اسْتَطَعْتُمَا إِحْضَارَهُمَا مَعَكُمًا ؟

كَانَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ قَدْ أَخْفَتْ الْفَانُوسَ الْمَصْنُوعَ مِنَ

الْوَرَقِ خَلْفَ ظَهْرِهَا ، فَلَمَّا سَمِعَتْ حَمَاتُهَا تَسْأَلُ عَنْ : « النَّارِ فِي وَرَقَةٍ » وَ « الْهَوَاء فِي وَرَقَةٍ » رَفَعَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ الْفَانُوسَ فِي يَدِهَا ، والنُّورُ فِي دَاخِلِهِ .

فَلَمَّا رَأَنْهُ السَّيِّدَةُ شُو عَجِبَتْ كُلَّ الْعَجَبِ ، وَتَالَّمَتْ كُلَّ الْأَلَمِ ، وَقَالَتْ : لَقَدْ حَلَّ هذَا اللَّغْزَ شَخْصٌ ذَكِيٌّ جَدًّا ، قَدْ فَكَر بَّفْكِيرًا عَمِيقًا ، وَانْتَفَعَ بِعَقْلِهِ وَذَكَائِهِ ، حَثَّى وَصَلَ إِلَى هذَا الْحَلِّ . وَلَكِنَّ هذَا شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَقَدْ طَلَبْتُ مِنْكُمَا شَيْعًا آخَرَ ، وَهُو : « الْهَوَاءُ فِي وَرَقَةٍ » فَأَيْنَ هُو ؟

فَرفَعَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ المِرْوَحَةَ الْمَصْنُوعَةَ مِنَ الْوَرَقِ فِي يَدِهَا الْيُمْنَى ، وَأَخَذَتْ تُحَرِّكُهَا ، وَتُهَوِّى بِهَا عَلَى وَجْهِ حَمَاتِهَا ، حَتَّى اسْتَطَاعَت الْحَمَاةُ أَنْ تُحِسَّ بِالْهَوَاءِ المُنْبَعِثِ مِنَ الْوَرَقَةِ الَّتِي صُنِعَتْ مِنْهَا الْمِرْوَحَةُ . وَقَالَتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ : فِي هذِهِ الْمِرْوَحَةِ يَا أُمِّى تَجِدينَ « الْهَوَاءَ فِي وَرَقَةٍ » .

فَقَالَتْ حَمَاتُهَا: لَقَدْ قَامَ بِحَلِّ هِذِهِ المُشْكِلَةِ شَخْصٌ ذَكِيٌّ جِدًّا، فَكَّرَ تَفْكِيرًا عَمِيقًا، وَانْتَفَعَ بِعَقْلِهِ وَذَكَائِهِ وَحُسْنِ تَفْكِيرِهِ، حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْحَلِّ الصَّحِيج.

وَبِمُسَاعَدَةِ الفَلاَّحَةِ الذَّكِيَّةِ انْتَصَرَت الزَّوْجَتَانِ عَلَى خَمَاتِهِمَا الَّتِي أَرَادَتْ عِقَابَهُمَا عَلَى تَرْكِهَا وَحْدَهَا .

اقْتَنَعَت الْحَمَاةُ أَ وَرَضِيَتْ عَنِ الزَّوْجَتَيْنِ نِ النَّوْجَتَيْنِ اللَّوْمَاةُ لَهُمَا: الصَّغِيرَتَيْنِ ، وَضَحِكَ الْجَمِيعُ ، وَقَالَت الْحَمَاةُ لَهُمَا: أَدْخُلَا يَا ابْنَتَكَ الْبَيْتَ ، وَجَهِّزَا الشَّاىَ كَالْعَادَةِ لِنَشْرَبَ مَعًا .

ذَهَبَت الزَّوْجَتَانِ إِلَى المَطْبَخِ ، وَقَامَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ بَإِحْضَارِ الْأَطْبَاقِ وَالْفَنَاجِينِ ، وَأَعَدَّتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ اللَّطْبَاقِ وَالْفَنَاجِينِ ، وَأَعَدَّتْ شَجَرَةُ الْوَرْدِ الشَّاىَ ، وَجَلَسَت السَّيِّدَاتُ الثَّلاثُ يَتَحَدَّثْنَ وَيَشْرَبْنَ الشَّاىَ ، وَجَلَسَت السَّيِّدَاتُ الثَّلاثُ يَتَحَدَّثْنَ وَيَشْرَبْنَ الشَّاىَ مَعًا . وَأَخَذَت السَّيِّدَةُ شُو تُهَوِّى بِالْمِرْوَحَةِ عَلَى



عاشت الأسرة الصّينيّة مُتعاوِنة سعيدَة

وجْهِهَا ، وَهِيَ مُبْتَسِمَةً . وَعَلَّقَتْ زَهْرَةُ الْقَمَرِ الفَانُوسَ الْمَصْنُوعَ مِنَ الْوَرَقِ فِي حُجْرَةِ الطَّعَامِ بِالْقُرْبِ مِنْهُنَّ ، وَالنُّورُ فِي دَاخِلِ الْفَانُوسِ .

وَعَاشَتْ الْأُسْرَةُ مُتَعَاوِنَةً سَعِيدَةً هَانِئَةً .

### أَسْئِلَةٌ فِي الْقِصَّةِ

(١) مَا اسْمُ الحَمَاة ؟ ومَا اسْمُ الزُّوْجَتَيْنِ ؟

(٢) مَاذَا طَلَبَتِ الزُّوْجَتَانِ مِن حَمَاتِهِمَا ؟

( ٣ ) بماذا أجابَتْ الحَمَاةُ ؟

( ٤ ) مَا الشُّرُوطُ الَّتِي اشْتَرَطَتْهَا الحَمَاةُ عَلَى الزَّوْجَتَيْنِ ؟

( ٥ ) مَا المُدَّةُ الَّتِي مَكَنَّتَاهَا مَعَ أُسْرَتِهِمًا ؟

(٦) لِمَاذَا كَانَت تَبْكِي زَهْرَةُ القَمَرِ ؟

(٧) مَاذَا فَعَلَتْ الفَتَاةُ الفَلَّحَةُ مَعَهُمَا ؟

( ٨ ) كَيْف حَلَّت الفَتَاةُ الفَلاُّحَةُ اللَّعْزَيْنِ ؟

( ٩ ) بِمَاذَا تَحْكُمُ عَلَى هَذِهِ الْفَلاَّحَةِ ؟

(١٠) مَاذَا قَالَتِ الحَمَاةُ حِينَمَا رَجَعَبِ الزَّوْجَتَانِ ؟

(١١) كَيْفَ عَاشَتِ الأُسْرَةُ فِي النَّهَايَةِ ؟

### الْقِصَّةُ الثَّانِيَةُ

## الطَّاحُونَةُ الْعَجِيبَةُ

كَانَ الْأُخَوَانِ يَعِيشَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَهُمَا صَغِيرَانِ ، وَقَدْ تَرَبَيَا تُرْبِيَةً وَاحِدَةً ، حَتَّى كَبِرَا ، وَتَزَوَجَ كُلُّ وَقَدْ تَرَبَيَا تُرْبِيَةً وَاحِدَةً ، حَتَّى كَبِرَا ، وَتَزَوَجَ كُلُّ مِنْهُمَا . فَافْتَرَقَا ، وَعَاشَ كُلُّ وَاحِدٍ فِي بَيْتٍ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ ، وَكَانَ الْأَكْبَرُ مِنْهُمَا غَنِيًّا جِدًّا ، وَالْأَصْغَرُ فَقِيرًا جَدًّا . وَالْأَصْغَرُ فَقِيرًا جَدًّا .

وَكَانَ الْأَخُ الْغَنِيُّ يَعِيشُ فِي جَزِيرَةٍ صَغِيرَةٍ حَوْلَهَا مَاءُ الْبَحْرِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ ﴿ وَقَدْ اتَّخَذَ الْاِتِّجَارَ فِي الْمِلْحِ مِهْنَةً لَهُ ، وَمَكَثَ يَبِيعُ الْمِلْحَ سَنَوَاتٍ كَثِيرَةً ، حَتَّى جَمَعَ قَدْرًا كَبِيرًا مِنَ الْمَال ، وَصَارَ عِنْدَهُ ثَرْوَةٌ كَبِيرَةٌ . وَقَدِ اشْتَهَرَ بِالْبُخْلِ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ .

وَفِى الْوَقْتِ الَّذِى كَانَ الْأَخُ الْأَكْبُرُ يَكْنِزُ الـذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، كَانَ الْأَخُ الْأَصْغَرُ يَشْكُو الْجُوْعَ وَالْفَقْرَ ، وَلَا يَجِدُ طَعَامًا يَكْفِى زَوْجَهُ وَأَوْلَادَهُ .

وَذَاتَ صَبَاحٍ قَالَتْ زَوْجَةُ الْفَقِيرِ لِزَوْجِهَا: هَلْ تُرِيدُ أَنْ يَمُوتَ الْأَطْفَالُ مِنَ الْجُوعِ ؟ إِنَّنَا لَا نَجِدُ شَيْعًا نَأْكُلُهُ . وَلَا أَعْرِفُ مَاذَا يَحْدُثُ لَنَا إِذَا بَقِينَا جَائِعِينَ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا وَلا أَعْرِفُ مَاذَا يَحْدُثُ لَنَا إِذَا بَقِينَا جَائِعِينَ ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا رَغِيفٌ مِنَ الْخُبْزِ . لِمَاذَا لَا تَذْهَبُ إِلَى أَخِيكَ وَتَسْتَلِفُ مِنْ النُّقُودِ ؟ مِنْهُ شَيْعًا مِنَ النُّقُودِ ؟

فَأَجَابَهَا : إِنَّ أَخِي مُحِبُّ جِدًّا لِلْمَالِ ، لَا يُحْسِنُ إِلَى قَرِيبٍ أَوْ مِسْكِينٍ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ قَرِيبٍ أَوْ مِسْكِينٍ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ عَلَى إِنْسَانٍ . وَقَلْبُهُ قَاسٍ لَا يَعْرِفُ عَلَى إِنْسَانٍ . وَقَلْبُهُ قَاسٍ لَا يَعْرِفُ مَعْنَى الرَّحْمَةِ . وَإِنِّى وَاثِقٌ كُلَّ الثِّقَةِ أَنَّهُ لَنْ يُعْطِينِي نُقُودًا مَعْنَى الرَّحْمَةِ . وَإِنِّى وَاثِقٌ كُلَّ الثِّقَةِ أَنَّهُ لَنْ يُعْطِينِي نُقُودًا

إِذَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ .

وَإِذَا أَعْطَانِي فَلَنْ يُعْطِينِي إِلاَّ قَلِيلًا مِن الْمِلْجِ. وَأَنَا أَعْرِفُ أَخِيْ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ . وَلِكَيْ تَتَأَكَّدِي مِنْ قَوْلِي أَعْرِفُ أَخِيْرُهُ بِحَالِي ، سَأَسْمَعُ نَصِيحَتَكِ ، وَأَذْهَبُ لِأَرَاهُ ، وَأُخْبِرُهُ بِحَالِي ، وَأَطْلُبُ مِنْهُ أَنْ يُسَاعِدَنِي ، وَيُسَلِّفَنِي بَعْضَ النَّقُودِ . وَاللَّهُ حَالِي . وَسَأَعِدُهُ بِرَدِّهَا جِينَمَا يُيَسِّرُ الله حَالِي .

خَرَجَ الْأَخُ الفَقِيرُ ، وَتُوجَّهَ إِلَى شَاطِعِ الْبَحْرِ ، وَتُوجَّهَ إِلَى شَاطِعِ الْبَحْرِ ، وَرَكِبَ قَارِبًا ، وَأَخَذَ يُجَدُّفُ حَتَّى وَصَلَ إِلَى الْجَزِيرَةِ الَّتِى يَعِيشُ فِيهَا شَقِيقُهُ الْغَنِيُّ تَاجِرُ الْمِلْجِ .

تَرَكَ الْقَارِبَ ، وَوَصَلَ إِلَى بَيْتِ أَخِيهِ الْغَنِيِّ ، فَوَجَدَهُ قَدُوضَعَ النَّقُودَ أَمَامَهُ عَلَى نَضَدٍ ( تربيزة ) ، وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٍّ ، وَاسْتَمَرَّ يَعُدُّهَا ، وَيَضَعُ كُلَّ نَوْعٍ وَحْدَهُ ، وَيَضَعُ كُلَّ نَوْعٍ وَحْدَهُ ، وَقُدَّامَهُ مَجْمُوعَاتٌ مِنَ النَّقُودِ الذَّهَبِيَّةِ وَالْفِضِيَّةِ وَالْفِضِيَّةِ وَالْفِضِيَّةِ وَالْفِضِيَّةِ .

رَأَى الْغَنِيُّ أَخَاهُ الْفَقِيرَ . فَلَمْ يَتَحَرَّكُ ، وَلَمْ يُرَحِّبُ التَّحِيَّةَ التَّحِيَّةَ التَّحِيَّةَ التَّحِيَّةَ السُّرَعَ وَسَأَلُهُ : الْوَاجِبَةَ المُنْتَظَرَةَ مِنْ أَخِ لِأَخِيهِ . وَلَكِنَّهُ أَسْرَعَ وَسَأَلَهُ : لِلْمَاذَا أَتَيْتَ إِلَى هُمَنا ؟ مَاذَا حَدَثَ ؟ وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجَتِهِ فَا أَوْلَادِهِ . وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ . وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ خَالِهِ .

أَجَابَ الْأَخُ الفَقِيرُ: لَقَدْ أَتَيْتُ إِلَيْكَ لِأَسْتَلِفَ مِنْكَ شَيْئًا مِنَ النَّقُودِ؛ لِأَشْتَرِى بِهَا خُبْزًا وطَعَامًا لِزَوجَتِي وَأَوْلَادِي. فَقَدْ تَرَكْتُهُمْ جَائِعِينَ فِي البَيْتِ ، وَلَمْ يَذُوقُوا شَيْئًا مُنْذُ يَوْمَيْنِ . وَأَخَافُ أَنْ يَمُوتُوا جُوعًا ، وَلَا أُرِيدُ أَكْثَرَ مِنْ جُنَيْهٍ وَاحِدٍ أَرُدُّهُ بَعْدَ قَلِيلِ حِينَمَا يَرْزُقَنِي الله .

قَالَ الْأَخُ الْغَنِيُّ : إِنَّ هَذَا الْمَالَ الذَّي تَرَانِي وَأَنَا أَعُدُّهُ خَاصٌ بِي . وَأَعْتَقِدُ أَنَّكَ أَخٌ كَسْلَانُ، لَا تُحِبُّ الْعَمَلَ . لِمَاذَا لَا تَعْمَلُ حَتَّى تَجِدَ نُقُودًا تُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أُسْرَتِكَ وَأَوْلَادِكَ ؟ قَالَ الْأَخُ الفَقِيرُ: إِنِّى لَسْتُ بِكَسْلَانَ. وَلَا أَكْرَهُ الْعَمَلَ كَمَا تَقُولُ. وَإِنِّى أُحِبُ العَمَلَ ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَمَلَ هُوَ الْحَيَاةُ ، وَقَدْ حَاوَلْتُ أَنْ أَجِدَ عَمَلًا فَلَمْ أَوْقَقْ ، وَلَمْ أَنْجَحْ ، هُوَ الْحَيَاةُ ، وَقَدْ حَاوَلْتُ أَنْ أَجِدَ عَمَلًا فَلَمْ أُوقَى ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ وَبَحَثْتُ كَثِيرًا عَنْ أَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ فَلَمْ أُوقَى ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ وَبَحَثْتُ كَثِيرًا عَنْ أَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ فَلَمْ أُوقَى ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَجِدَ شَيْئًا . وَالْأَبُوابُ كُلُهَا مُقْفَلَةٌ فِي وَجْهِي . وَلَيْسَ فِي بَيْتِي شَيْعَ مِنَ الطَّعَامِ . وَالْأَوْلَادُ لَا يَجِدُونَ الْقُوتَ الْفُوتَ الضَّرُورِيَّ. وَأَنْتَ أَخِي وَأَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى . وَلِهذَا جِعْتُ الضَّرُورِيَّ. وَأَنْتَ أَخِي وَأَقْرَبُ النَّاسِ إِلَى . وَلِهذَا جِعْتُ الشَّولِ فَلَاكُ طَالِبًا الْمُسَاعَدَةَ .

قَالَ الْأَخُ الْغَنِيُّ : إِنَّنِي لَنْ أَعْطِيَكَ نُقُودًا ؛ لِأَنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْ تَرُدَّهَا . وَلَكِنِّي أَعْطِيكَ رَغِيفًا وَاحِدًا مِنَ الْخُبْزِ ، بِشَرْطِ أَلاَّ تَعُودَ ثَانِيَةً إِلَى ، وَلَا تَطْلُبَ مِنِّي شَيْئًا الْخُبْزِ ، بِشَرْطِ أَلاَّ تَعُودَ ثَانِيَةً إِلَى ، وَلَا تَطْلُبَ مِنِّي شَيْئًا الْخُبْزِ ، بِشَرْطِ أَلاَّ تَعُودَ ثَانِيَةً إِلَى ، وَلَا تَطْلُبَ مِنِي شَيْئًا الْخَرْ بَعْدَ الْيَوْمِ .

قَالَ الْأَخُ الْفَقِيرُ : سَأَذْهَبُ ، وَلَنْ أَعُودَ ثَانِيَةً إِلَيْكَ ، وَلَنْ أَعُودَ ثَانِيَةً إِلَيْكَ ، وَأَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يُغْنِيَنِي عَنْكَ ؛ كَيْ لَا أَطْلُبَ مِنْكِ شَيْعًا

بَعْدَ الْيَوْمِ .

رَمَىٰ لَهُ أَخُوهُ الْغَنِيُّ رَغِيفًا مِنَّ الْخُبْزِ ، فَاضطَّرَ الْأَخُ الفَقِيرُ أَنْ يَأْخُذَهُ وَهُوَ مُتَأَلِّمٌ ، وَتَرَكَ أَخَاهُ الْغَنِيَّ وَخَرَجَ . وَحِينَمَا كَانَ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ سَائِرًا فِي الطَّرِيقِ ، رَاجِعًا إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلًا كَبِيرَ السِّنِّ جَالِسًا بِجَانِبِ الطَّرِيقِ ، تَحْتَ شَجَرَةٍ مِنَ الْأَشْجَادِ .

سَأَلَهُ الرَّجُلُ الْكَبِيرُ السِّنِّ : مَاذَا تَحْمِلُ مَعَكَ ؟ لَقَدْ مَكَثْتُ يَوْمَيْنِ لَمْ أَذُقْ فِيهِمَا شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ .

أَجَابَ الْأَخُ الْفَقِيرُ: إِنِّى أَحْمِلُ مَعِى رَغِيفًا مِنَ الْخُنْزِ الْحَدْثُهُ بِصُعُوبَةٍ مِنْ أَخِ لِى غَنِيٍّ ، وَقَدْ تَرَكْتُ زَوْجَتِى وَأَوْلَادِى جِيَاعًا فِى الْبَيْتِ ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ . وَلَكِنْ وَأَوْلَادِى جِيَاعًا فِى الْبَيْتِ ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ . وَلَكِنْ يُؤْمِنِي جِدًّا أَنْ أَسْمَعَ أَنَّكَ لَمْ تَذُق الطَّعَامَ مُنْذُ يَوْمَيْنِ . وَلَكِنْ وَمُحَالًا أَنْ أَثْرُ كَكَ جَائِعًا . وَيَسُرُّنِي أَنْ تَقْبَلَ مِنِي نِصْفَ هَذَا الرَّغِيفِ .



الأُخُ البخيل يَعلُّ النَّقودَ ويضعُها أمامَه

قَطَعَ الْفَقِيرُ نِصْفَ الرَّغِيفِ ، وَقَدَّمَهُ بِنَفْسِ رَاضِيَةٍ لِلرَّجُلِ الْجَائِعِ الْكَبِيرِ السِّنِّ .

فَشَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْكَبِيرُ السِّنِّ إحْسَاسَهُ النَّبِيلَ ، وَشُعُورَهُ الْكَرِيمَ ، وَبَدَأً يَأْكُلُ مَا أَخَذَهُ مِنَ الرَّغِيفِ ، لِيُزِيلَ مَا كَانَ يُحِسُّ بِهِ مِنْ أَلَمِ الْجُوعِ. وَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى الرَّجُلُ الْهَرِمُ ( الكَبِيرُ السِّنِّ ) مِنْ تَنَاوُلِ الْخُبْنِ ، قَالَ لِلْفَقِيرِ : اَلْآنَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ لَكَ مَعْرُوفَكَ وَإِحْسَانَكَ ، وَسَأَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ يُغْنِيكَ فِي حَيَاتِكَ ، وَسَأَنْصَحُ لَكَ نَصِيحَةً إِذَا نَفَّذْتَهَا ، وَعَمِلْتَ بِمَا فِيهَا صِرْتَ غَنِيًّا مِنَ الْأُغْنِيَاءِ . إِنَّ بِالقُرْبِ مِنَّا بَيْتًا لِلْحُورِيَّاتِ ، سَأَرِيكَ هَذَا الْبَيْتَ ، فَإِذَا دَخَلْتَهُ قَابَلَتْكَ الْحُورِيَّاتُ ، وَطَلَبَتْ مِنْكَ شِرَاءَ مَا مَعَكَ مِنَ الْخُبْز ، فَلَا تَبعْهُ بنُقُودٍ . وَلَا تَقْبَلْ مِنْهُنَّ نْقُودًا ثَمَنًا لَهُ ، بَلْ أُطْلُبْ مِنْهُنَّ الطَّاحُونَةَ الصَّغِيرَةَ الْمَثْرُوكَةَ خَلْفَ الْبَابِ ﴾ بَدَلاً مِنَ النُّقُودِ .

أَخَذَهُ الرَّجُلُ الْهَرِمُ مَعَهُ إِلَى يَيْتِ الْحُورِيَّاتِ فِى الْعَابَةِ ، وَأَرَاهُ بَابَهُ الصَّغِيرَ . وَقَالَ لَهُ : هذَا هُو بَيْتُ الْحُورِيَّاتِ . إِفْتَحِ الْبَابَ ، وَادْخُلْ بَعْدَ الْاسْتِئْذَانِ ، الْحُورِيَّاتِ . إِفْتَحِ الْبَابَ ، وَادْخُلْ بَعْدَ الْاسْتِئْذَانِ ، وَسَأَنْتَظِرُكَ هُنَا فِي الْخَارِجِ حَتَّى تَأْتِى بِالطَّاحُونَةِ ؟ لِأَرِيَكَ طَرِيقَةَ اسْتِعمَالِهَا .

دَخَلَ الْفَقِيرُ ابَيْتَ الْحُورِيَّاتِ ، بَعْدَ أَن اسْتَأَذَنَ ، فَوَجَدَ النُّورَ ضَعِيفًا ، وَسَلَّمَ عَلَى الْحُورِيَّاتِ الصَّغِيرَاتِ ، فَسَلَّمْنَ عَلَيْهِ وَجِئْنَ إِلَيْهِ ، وَوَقَفْنَ حَوْلَهُ .

فَسَأَلَتْهُ إِحْدَى الْحُورِيَّاتِ : مَا هَذَا الَّذِي مَعَكَ ؟ هَلْ هُوَ خُبْزٌ أَبْيَضُ ؟ أَرْجُو أَنْ تُعْطِيَنَا ذلِكَ الْخُبْزَ أَوْ تَبِيعَهُ لَنَا . وَقَالَتْ حُورِيَةٌ أُخْرَى : إِنَّنَا مُسْتَعِدَاتٌ أَنْ نُعْطِيَكَ ثَمَنَهُ قِطْعَ مِنَ الْفِضَّةِ .

فَقَالَ الْفَقِيرُ : إِنَّنِي لَا أُرِيدُ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ، وَلَكِنَّنِي أَرْجُو إِعْطَائِي تِلْكَ الطَّاحُونَةَ القَدِيمَة الَّتِي خَلْفَ الْبَابِ .

أَعْطَى الْفَقِيرُ الْحُورِيَّةَ الْكَبِيرَةَ مَا مَعَهُ مِنَ الْخُبْـزِ ، وَأَخَذَ الطَّاحُونَةَ بَعْدَ أَنْ وَدَّعَهُـنَّ ، وَوَضَعَهَا تَحْتَ وَأَخَذَ الطَّاحُونَةَ بَعْدَ أَنْ وَدَّعَهُـنَّ ، وَوَضَعَهَا تَحْتَ فِرَاعِهِ ، وَخَرَجَ بِهَا مِنْ بَيْتِ الْحُورِيَّاتِ ، فَوَجَدَ الرَّجُلَ الْكَبِيرَ السِّنِّ يَنْتَظِرُهُ خَارِجَ الْبَيْتِ .

فَقَالَ لَهُ الْهَرِمُ : هذِهِ هِيَ الطَّاحُونَةُ الَّتِي أَقْصِدُهَا . وَأَرَاهُ طَرِيقَةَ اسْتِعْمَالِهَا ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ



الرَّجُلُ الفقيرُ وحَوْلَه كثيرٌ من الحوريّات

بِهَا ، وَيَسْتَفِيدَ مِنْهَا إِلاَّ مَنْ كَانَ صَالِحًا تَقِيًّا ، مُحْسِنًا إِلَى الْفُقَرَاءِ ، كَثِيرَ الْعَطْفِ وَالرَّأْفَةِ بِالْمَسَاكِينِ ، مُعْطِيًا الْفُقَرَاءِ ، كَثِيرَ الْعَطْفِ وَالرَّأْفَةِ بِالْمَسَاكِينِ ، مُعْطِيًا اللهُ حْتَاجِينَ ، مُحِبًّا لِلْخَيْرِ ، كَارِهًا لِلشَّرِّ ، يُشَارِكُ النَّاسَ المُحْتَاجِينَ ، مُحِبًّا لِلْخَيْرِ ، كَارِهًا لِلشَّرِّ ، يُشَارِكُ النَّاسَ في سُرُورِهِمْ وَحُزْنِهِمْ. وَاحْذَرْ أَنْ تَسْمَحَ لِأَحَدِ آخَرَ بِاسْتِعْمَالِهَا .

شَكَرَ الْفَقِيرُ لِلرَّجُلِ المُسِنِّ مُسَاعَدَتَهُ وَنَصِيحَتَهُ ، وَوَعَدَهُ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا ، وَأَخَذَ الطَّاحُونَةَ ، وَحَمَلَهَا تَحْتَ ذِرَاعِهِ وَسَارَ فِي طَرِيقِهِ ؛ حَتَّى وَصَلَ إِلَى بَيْتِهِ فِي المَساء مُتَأْخُرًا .

فَسَأَلَنْهُ زَوْجَتُهُ : أَيْنَ كُنْتَ إِلَى الْآنَ ؟ وَلَيْسَ عِنْدَنَا طَعَامٌ نَأْكُلُهُ ، أَوْ نَارٌ نَتَدَقًأ بِهَا ، وَالْأَوْلَادُ مُتَأَثِّرُونَ مِنْ شَيْدَةِ الْبُرْدِ ، يَبْكُونَ مِنْ أَلَمِ الْجُوعِ ، وَيَرْجُونَ أَى طَعَامٍ شِدَّةِ الْبُرْدِ ، يَبْكُونَ مِنْ أَلَمِ الْجُوعِ ، وَيَرْجُونَ أَى طَعَامٍ يَأْكُلُونَهُ . مَا هَذِهِ الْآلَةُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي تَحْمِلُهَا مَعَكَ ؟ إِنَّهَا مِثْلُ الطَّاحُونَةِ .

فَأَجَابَ الْأَخُ الْفَقِيرُ: نَعَمْ إِنَّهَا طَاحُونَةٌ قَدِيمَةٌ، وَلَكِنَّهَا ثَمِينَةٌ، لَا تُقَدَّرُ بِمَالٍ، وَإِنِّى آسِفٌ كُلَّ الْأَسَفِ لِلمَّا خَدَثَ لِلْأَوْلَادِ. وَالْآنَ أُذْكُرِى مَا تُرِيدِيسَنَ، وَالْآنَ أُذْكُرِى مَا تُرِيدِيسَنَ، وَسَتَجِدِينَهُ أَمَامَكِ فِي الْحَالِ.

فَقَالَتْ: أُرِيدُ وَقُودًا لِلتَّدْفِئَةِ ، وَطَعَامًا نَأْكُلُهُ ، وَطَعَامًا نَأْكُلُهُ ، وَمَلَابِسَ نَلْبَسُهَا .

وَضَعَ الْأَخُ الْفَقِيرُ الطَّاحُونَةَ عَلَى النَّضَدِ ، ثُمَّ بَدَأً يُدِيرُهَا بِيَدِهِ ، فَخَرَجَ مِنْهَا خَشَبُ لِلْوَقُودِ ، وَزَيْتُ لِلطَّبْخِ وَالْإِضَاءَةِ ، وَأَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ ، وَالفَوَاكِهِ اللَّذِيذَةِ ، وَالخُضرِ الطَّازَجَةِ ، وَمَلَابِسُ لِلْكِبَارِ وَالصَّغَارِ ، وَأَشْيَاءُ أُخْرَى كَثِيرَةٌ وَجَمِيلَةً .

فَقَالَتْ زَوْجُهُ : إِنَّنَا نَحْمَدُ اللهُ كُلَّ الْحَمْدِ ؛ فَقَـدْ أَعْطَانَا كُلَّ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلْغِـذَاءِ وَالتَّدْفِئَةِ وَاللَّبسِ . وَأَعْجِبَت كَثِيرًا بِتِلْكَ الطَّاحُونَةِ السِّحْرِيَّةِ الْعَجِيبةِ الَّتِي لَا

تُقَدَّرُ بِثَمَنِ .

فَقَالَ : نَعَمْ ، يَجِبُ أَنْ نَشْكُرَ اللهُ كُلِّ الشُّكْرِ ، عَلَى نِعَمِهِ الْكَثِيرَةِ ، وَخَيْرَاتِهِ العَظِيمَةِ ، وَفَرْحَت الْأُسْرَةُ بَعْدَ حُزْنِهَا ، وَشَبَعَتْ بَعْدَ جُوعِهَا ، وَاغْتَنَتْ بَعْدَ فَقْرِهَا ، وَسَعِدَتْ بَعْدَ شَقَائِهَا ، وَاسْتَرَاحَتْ بَعْدَ تَعَبِهَا . وَأَصْبَحَ الرَّجُلُ الفَقِيرُ فِي الغِنَى مِثْلَ أَحِيهِ لَا تَقِلُّ ثَرْوَتُهُ عَنْهُ . وَقَالَ لِزَوْجَتِهِ : يَجِبُ أَنْ نُخْفِيَ تِلْكَ الطَّاحُونَةَ الْعَجيبَةَ فِي مَكَانٍ مَأْمُونٍ ؛ كَنْي لَا يَرَاهَا أَحَدٌ، وَلَا يَعْرِفَ مَخْلُوقٌ شَيْئًا عَنْهَا ، وَيَنْبَغِي أَنْ نَسْتَعْمِلَهَا لَيْلًا فِي الوَقْتِ المُنَاسِبِ ، بحَيْثُ لَا يَرَانَا إِنْسَانٌ وَنَحْنُ نَسْتَعْمِلُهَا.

اغْتَنَى الْأَخُ الفَقِيرُ وَصَارَتْ ثَرْوَتُهُ كَبِيرَةً ، وَهُوَ مُخْتَلِفٌ عَنْ أَخِيهِ كُلَّ الإخْتِلَافِ ؛ فَأَخُوهُ الْكَبِيرُ غَنِيٌ ، مُخْتَلِفٌ عَنْ أَخِيهِ كُلَّ الإخْتِلَافِ ؛ فَأَخُوهُ الْكَبِيرُ غَنِيٌ ، وَلَا يَتَالَّ مُ الْقَلْبِ . لَا يُحْسِنُ إِلَى فَقِيرٍ أَوْ مِسْكِينٍ ، وَلَا يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ ، وَلَا يَتَأَلَّمُ .

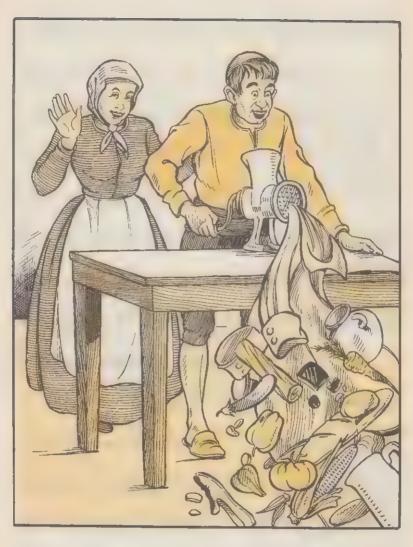

فرح الفقيرُ وزوجَتُه فقد أعطاهُما الله كلُّ ما يحتاجان إليه ·

لِمَخْلُوقِ ، وَلَا يُفَكِّرُ إِلاَّ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا لَذَّةَ لَهُ إِلاَّ جَمْعُ الْمَالِ ، وَكَنْزُهُ .

وَلَكِنَّ الْأَخَ الْفَقِيرَ الَّذِى أَغْنَاهُ الله يَخْتَلِفُ عَنْهُ ، فَهُوَ كَرِيمٌ لَا يَعْرِفُ الْبُحْلَ ، وَلَا يَرُدُّ سَائِلًا . يُعْطِي كَرِيمٌ لَا يَعْرِفُ الْبُحْلَ ، وَلَا يَرُدُّ سَائِلًا . يُعْطِي المُحْتَاجِينَ ، وَيُسَاعِدُ الفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ ، وَيَتَصَدَّقُ المُحْتَاجِينَ ، وَيَرْأَفُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ ، وَلَا يَبْخُلُ بِمَا فِي عَلَى الْجِيرَانِ ، وَيَرْأَفُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ ، وَلَا يَبْخُلُ بِمَا فِي يَدِهِ عَلَى الْجِيرَانِ ، وَيَرْأَفُ بِكُلِّ إِنْسَانٍ ، وَلَا يَبْخُلُ بِمَا فِي يَدِهِ عَلَى اللهِ بِهَا عَلَيْهِ لَا يَخُصُّ يَدِهِ عَلَى أَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، لَا فَرْقَ أَسُرَتَهُ بِهَا . وَلَكِنَّهُ يُوزِّعُهَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، لَا فَرْقَ أَسُرَتَهُ بِهَا . وَلَكِنَّهُ يُوزِّعُهَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، لَا فَرْقَ بَيْنَ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ .

سَمِعَ الْأَخُ الْغَنِيُّ الْكَبِيرُ كَثِيرًا عَنْ أَخِيهِ الصَّغِيرِ ، وَعَرَفَ أَنَّهُ صَارَ غَنِيًّا جِدًّا ، بَعْدَ أَنْ كَانَ فِي شِدَّةِ الْفَقْرِ . فَأَخَذَ يَقُولُ لِنَفْسِهِ : لَا أَعْلَمُ كَيْفَ أَصْبَحَ أَخِي غَنِيًّا بَعْدَ أَنْ كَانَ فَقِيرًا ، وَيَجِبُ أَنْ أَعْرِفَ الطَّرِيقَةَ الَّتِي بِهَا تَحَوَّلَ كَانَ فَقِيرًا ، وَيَجِبُ أَنْ أَعْرِفَ الطَّرِيقَةَ الَّتِي بِهَا تَحَوَّلَ فَقُرُهُ الشَّيْدِيدُ إِلَى غِنيً نَادِرٍ . وَالسَّبَ الَّذِي أَدِي أَدِي إِلَى تِلْكَ

الثَّرْوَةِ الْكَبيرَةِ الَّتِي عِنْدَهُ.

مَكَتَ الْأَخُ الْغَنِيُّ الْبَخِيلُ يَبْحَثُ وَيَسْأَلُ مُدَّةً طَويلَةً عَنْ أَسْبَابِ غِنَى أَخِيهِ الصَّغِيرِ ، وَلكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْرِفَ عَنْهَا شَيْئًا . وَفِي النِّهَايَةِ دَبَّرَ حِيلَةً لِمعْرِفَةِ تِلْكَ الْأَسْبَابِ، فَأَعْطَى خَادِمًا فِي يَومِ مِنَ الْأَيَّامِ \_ بَعْضَ النُّقُودِ ؛ لِيُرَاقِبَ ابَيْتَ أَنِحِيهِ لَيْلًا وَنَهَارًا ؛ حَتَّى يَعْرِفَ مَا يَحْدُثُ فِيهِ ، وَيَعْلَمَ الْأَسْبَابَ الَّتِي جَعَلَتْهُ غَنِيًّا صَاحِبَ ثُرْوَةٍ كَبِيرَةٍ . أَخَذَ الْخَادِمُ النُّقُودَ ، وَاسْتَمَرَّ يُرَاقِبُ بَيْتَ أَخِي سَيِّدِهِ . وَذَاتَ لَيْلَةِ نَظَرَ الْخَادِمُ مِنْ فَتَحَاتِ النَّافِذَةِ ، وَلَمْ يُحِسُّ بِهِ أَحَدٌ . فَرَأَى الْأُسرَةَ وَاقِفَةً حَوْلَ طَاحُونَةٍ صَغِيرَةٍ ، وَالطَّاحُونَةُ تَدُورُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا أَنْوَاعٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، وَالْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ ، وَالْحُبُوبِ وَالْغِلَالِ ، وَالْمَلَابِسِ ، وَالْأَقْمِشَةِ ، وَالْأَحْذِيَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَتَمَنَّاهُ النُّفُوسُ ، وَتَشْتَهِيهِ الْعُيُونُ . وَالْأُسْرَةُ تَجْمَعُ مَا يَنْزِلُ

مِنْهَا ، وَتَضَعُهُ فِي مَخْزَدٍ فِي الْبَيْتِ .

رَجَعَ الْخَادِمُ إِلَى سَيِّدِهِ الْغَنِيِّ الْبَخِيلِ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى لَيْلًا مِنْ فَتَحَاتِ النَّافِذَةِ .

وَبِهٰذِهِ الطَّرِيقَةِ عَرَفَ الْأَسْبَابَ الَّتَى بِهَا اغْتَنَى أَخُوهُ الْفَقِيرُ ، وَصَارَ مِنْ كِبَارِ الْأَغْنِيَاءِ .

وَفِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالِي لَرَكِبَ الْقَارِبَ مِنَ الْجَزِيَرةِ ، واجْتَازَ الْبَحْرَ ، وَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ الصَّغِيرِ اللهِ وَقَالَ لَهُ : إِنِّي وَاجْتَازَ الْبَحْرَ ، وَجَاءَ إِلَى أَخِيهِ الصَّغِيرِ اللهِ وَقَالَ لَهُ : إِنِّي أَرَاكَ الْآنَ غَنِيًّا جِدًّا ، وَأَعْسِرِفُ السَّبَبَ فِي غِنساكَ الْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّ عِنْدُكَ طَاحُونَةً سِحْرِيَّةً عَجِيبَةً تُنَفِّذُ كُلَّ مَا الْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّ عِنْدُكَ طَاحُونَةً سِحْرِيَّةً عَجِيبَةً تُنَفِّذُ كُلَّ مَا تُرِيدُ ، وَتُحَقِّقُ كُلَّ مَا تَطْلُبُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا مِنْكَ تُرِيدُ ، وَتُحَقِّقُ كُلَّ مَا تَطْلُبُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا مِنْكَ بِالشَّمَنِ الَّذِي تُحَدِّدُهُ . فَكُمْ جُنَيْهًا تُرِيدُ ثَمَنًا لَهَا ؟ بِالشَّمَنِ الَّذِي تُحَدِّدُهُ . فَكُمْ جُنَيْهًا تُرِيدُ ثَمَنًا لَهَا ؟

أَجَابَ الْأَخُ الْفَقِيرُ : إِنِّى لَا يُمْكِنُنِى أَنْ أَبِيعَهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ ، أَوْ أَتَصَرَّفَ فِيهَا بِأَيِّ طَرِيقَةٍ . وَلَا تَسْتَطِيعُ يَدِى أَنْ تَبْعِدَ عَنْهَا أُو تُفَارِقَهَا. فَقَدْ حَذَّرَنِي الرَّجُلُ الْكَبِيرُ السِّنِّ،

وَقَالَ لِي : إِحْذَرْ أَنْ تَبِيعَهَا ، أَوْ تُعْطِيَهَا أَى شَخْصِ آخَرَ ، أَوْ تَسْمَحَ لِأَى إِنْسَانٍ بِاسْتِعْمَالِهَا ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ خَطَرًا شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَسْتَعْمِلُهَا غَيْرِى . لِهَذَا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَبِيعَهَا ، وَأَخَافُ عَلَى حَيَاتِكَ إِذَا اسْتَعْمَلْتَهَا .

تَأَلَّمَ الْأَخُ الْغَنِيُّ الْبَخِيلُ ، الْمُحِبُ لِنَفْسِهِ ، الَّذِى لَمْ يَعْطِهِ يَعْطِفْ عَلَى أَخِيهِ أَوْهُو فَقِيرٌ ، وَطَرَدَهُ مَنْ بَيْتِهِ ، وَلَمْ يُعْطِهِ إِلاَّ رَغِيفًا مِنَ الْخُبْزِ ، وَلَمْ يُفَكِّرْ فِيهِ وَهُو مُحْتَاجٌ ، وَأَوْلَادُهُ جِيَاعٌ . وَتَرَكَ بَيْتَ أَخِيهِ الْمُحْسِنِ ، وَهُو حَزِينُ وَأَوْلَادُهُ جَيَاعٌ . وَتَرَكَ بَيْتَ أَخِيهِ الْمُحْسِنِ ، وَهُو حَزِينُ لِأَنْهُ لَمْ يَحْصُلُ عَلَى الطَّاحُونَةِ الثَّمِينَةِ ، وَرَكِبَ قَارِبَهُ ، وَجَدَّفَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْجَزِيرَةِ التَّبِي يَعِيشُ فِيهَا . وَصَمَّمَ وَجَدَّفَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْجَزِيرَةِ التَّبِي يَعِيشُ فِيهَا . وَصَمَّمَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الطَّاحُونَةِ السِّخْرِيَّةَ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ ، بِأَي عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الطَّاحُونَةِ السِّخْرِيَّةَ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ ، بِأَي طَلَي أَنْ يَأْخُذَ الطَّاحُونَةِ السِّخْرِيَّةَ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ ، بِأَي

وَبَعْدَ أُسْبُوعٍ تَرَكَ الْجَزِيرَةَ ، وَرَكِبَ القَارِبَ ، وَأَبْحَرَ وَذَهَبَ إِلَى بَيْتِ أَخِيهِ صَاحِبِ الطَّاحُونَةِ ، فِي لَيْلَةٍ

مُظْلِمَةٍ ، شَدِيدَةِ السَّوَادِ ، وَانْتَظَرَ حَتَّى نَامَ كُلُّ مَنْ فِي البَيْتِ ، وَدَخَلَ بِهُدُوءٍ ؛ كَنْ لَا يُحِسَّ بِهِ أَحَدٌ ، وَسَرَقَ الطَّاحُونَةَ الصَّغِيرَةَ ، وَخَرَجَ بِهَا مُسْرِعًا ، وَحَمَلَهَا إِلَى البَّحْرِ ، وَوَضَعَهَا فِي الْقَارِبِ ، وَجَدَّفَ حَتَّى بَعُدَ غَنِ الشَّاطِئ .

وَلَمْ يَنْتَظِر الْأَخُ الْبَخِيلُ الْخَائِنُ حَتَى يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ فِى الْجَزِيرَةَ بَلّ أَرَادَ أَنْ يُدِيرَ الطَّاحُونَةَ وَهِى عَلَى القَارِبِ فِى وَسَطِ الْبَحْرِ ، وَصَمَّمَ عَلَى تَشْغِيلها لِشِدَّةِ شَرَاهَتِهِ وَجَشَعِه . وَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى يَتْرُكَ الْبَحْرَ ، وَيَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، وَحَاوَلَ أَنْ يَسْتَغِلَّهَا وَيُدِيرَهَا وَهُو فِى الْقَارِبِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى بَيْتِهِ، إِلَى الشَّاطِئِ الآخَرِ .

وَلَمَّا كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ المِلْحَ سَبَبٌ لِغِنَاهُ وَثُرُوتِهِ الْكَبِيرَةِ ، وَفَوَائِدَهُ كَثِيرَةٌ ، أَرَادَ أَنْ تَمِدَهُ الطَّاحُونَةُ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ مِنَ المِلْحِ ، وَقَالَ لَهَا : إِنِّى أُرِيدُ كَثِيرًا مِنَ المِلْحِ ؟ فَأَنَا لَا أَفَكِّرُ إِلاَّ فِي المِلْحِ أَنَّ وَلَا أَبِيعُ إِلاَّ المِلْحَ أَ، وَلَا أَرْغَبُ إِلاَّ المِلْحَ أَ، وَلَا أَرْغَبُ إِلاَّ المِلْحَ أَ، وَلَا أَرْغَبُ إِلاَّ المِلْحِ ، وَيَسْتَرِيحَ فِي الْمِلْحِ ، وَلَمْ يُطِقْ صَبْرًا حَتَّى يَرْجِعَ ، وَيَسْتَرِيحَ فِي بَيْتِهِ ، بَلْ أَخَذَ يُدِيرُ الطَّاحُونَةَ ؛ لِتُخْرِجَ لَهُ أَكْبَرَ مِقْدَارٍ مِنَ الْمِلْحِ ، وَيَمْلَأُ القَارِبَ مِلْحًا .

أَدَارَ الطَّاحُونَةَ ، فَبَدَأُ المِلْحُ يَخْرُجُ مِنْهَا بِكَثْرَةٍ ، فَابْتَسَم ، وَضَحِكُ ۚ ، وَفَرحَ فَرَحًا كَثِيرًا لِتَحْقِيقِ رَغْبَتِهِ، وَأَخَذَ يُغَنِّي وَالسُّرُورُ يَملاُّ قَلْبَهُ حِينَمَا رَأَى مَقَادِيرَ كَبِيرَةً مِنَ المِلْحِ نَازِلَةً مِنَ الطَّاحُونَةِ ، وَقَدْ اسْتَمَرَّتِ الطَّاحُونَةُ دَائِرَ ةً حَتَّى امْتَلَأُ القَارِبُ مِلْحًا . وَالْمِلْحُ ثَقِيلٌ ، فَبَدَأً الْقَارِبُ يَنْخَفِضُ فِي الْمَاءِ لِيْقَلِ المِلْحِ فِي الْبَحْرِ . حَاوَلَ الْغَنِيُّ الشَّرِهُ تَخْفِيفَ الْحِمْلِ عَنِ الْقَارِبِ أَ، بِرَمْي بَعْض الْمِلْحِ فِي البَحْرِ ؛ حَتَّى يَخِفُّ الْحِمْلُ ، وَلَا يَغْرَقَ الْقَارِبُ .

إِسْتَمَرَّ الْغَنِيُّ الشَّرِهُ يَرْمِي المِلْحَ فِي البَحْرِ لِتَخْفِيفِ

الْحِمْلِ ، وَلَكِنَّ الطَّاحُونَةَ لَمْ تَقِفْ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُوقِفَهَا ، وَاسْتَمَرَّتْ تُخْرِجُ مَقَادِيرَ كَبِيرَةً مِنَ المِلْجِ ، أَكْثَرَ مِنَ الْمَقَادِيرِ الَّتِي كَانَ الْبَخِيلُ يَرْمِيهَا فِي الْبَحْرِ . أَكْثَرَ مِنَ الْمَقَادِيرِ الَّتِي كَانَ الْبَخِيلُ يَرْمِيهَا فِي الْبَحْرِ . أَكْثَرَ مِنَ الْمَقَادِيرِ الَّتِي كَانَ الْبَخِيلُ يَرْمِيهَا فِي الْبَحْرِ . أَكْثَرُ مِنَ الْمُقَادِيرِ اللَّتِي كَانَ الْبَخِيلُ يَرْمِيهَا فِي الْبَحْرِ . أَكْثَرُ مِنَ الْمُقَادِيرِ اللَّهِ ، وَتَرَكَ الشَّرِهُ بِالْخَوْفُ يُسَيْطِرُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَتَرَكَ الضَّحِكَ وَالْغِنَاءَ ، وَبَدَأَ الْخَوْفُ يُسَيْطِرُ عَلَى قَلْبِهِ ، وَالْفَلَبِ سُرُورُهُ حُزْنًا ، وَقَرَحُهُ كَآبَةً .

إِسْتَمَرَّتِ الطَّاحُونَةُ الْمَسْرُوقَةُ تُخْرِجُ كُومَاتٍ مِنَ الْمِلْحِ ، وَتُلْقِيهَا فِي الْقَارِبِ ، وَلَمْ تَتَوَقَفْ عَنِ الْعَمَلِ ، كَتَّى امْتَلاَّ الْقَارِبُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَأَخَذَ الْقَارِبُ يَعُوصُ خَتَّى امْتَلاً الْقَارِبُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَأَخَذَ الْقَارِبُ يَعُوصُ فِي الْمَاءُ إِلَيهِ ، حَتَّى امْتَلاً مَاءً ، وَعَطَسَ فِي قَاعِ الْبَحْرِ ، وَهُو يَحْمِلُ اللَّصَّ ، وَيَحْمِلُ الطَّاحُونَةَ الَّتِي سَرَقَهَا مِنْ أَخِيهِ . الطَّاحُونَةَ الَّتِي سَرَقَهَا مِنْ أَخِيهِ .

غَرِقَ اللِّصُّ فِي الْبَحْرِ جَزَاءً لِخِيانَتِهِ وَشَرَاهَتِهِ ، وَشِدَّةٍ حُبِّهِ لِلْمَالِ . وَاسْتَقَرَّت الطَّاحُونَةُ فِي قَاعِ الْبَحْرِ ،

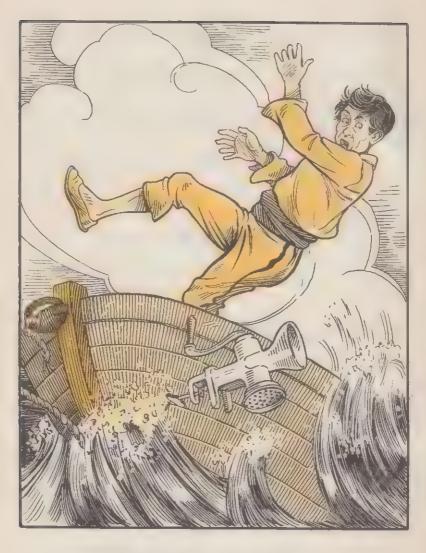

غَرِق الحَائنُ فِي البَحْرِ لخيانتِه وشَراهتِه

وَاسْتَمَرَّتْ دَائِرةً ثُمِدُهُ بِكَثِيرٍ مِنَ المِلْحِ . وَلَا تَزَالُ دَائِرةً فِي كُلِّ فِي كُلِّ فِي كُلِّ فِي كُلِّ فِي كُلِّ لَمْخُورِ تُزَوِّدُهُ بِمَقَادِيرَ كَبِيرَةٍ مِنَ المِلْحِ ، فِي كُلِّ لَحْظَةٍ ، وَكُلِّ يَوْمٍ . وَلِهَذَا يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ هذَا هُوَ السَّبُ فِي أَنَّ مَاءَ الْبَحْرِ مَالِحٌ ، وَلَيْسَ بِعَذْبٍ .

فَهَلْ هذا صَحِيحٌ ؟

أَسْئِلَةً لِفِي الْقِصَّةِ

(١) أَيْنَ كَانَ الْأَخُ الغَنِيُّ يَعِيشُ ؟ ومَا الَّذِي كَانَ يَتَّجِرُ فِيهِ ؟

(٢) مَاذَا أَعْطَى الْأَخُ الْغَنِيُّ أَخَاهُ الْفَقِيرَ ؟

(٣) مَا الَّذِي طَلَبَهُ الرَّجُلُ المُسِنُّ مِنَ الأَجِ الْفَقِيرِ ؟

(٤) بِمَاذَا كَافَأُ الرَّجُلُ المُسِنُّ الرُّجُلَ الفَقِيرَ ؟

(٥) مَاذَا أَرَادَت الحُورِيَّاتُ أَنْ تَدْفَعَ ثَمَنًا للخُبْزِ ؟

(٦) هَلْ يَسْتَطِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الطاحُونَةَ العَجِيبَةَ ؟

(٧) كَيفَ صَارَ الأَّخُ الفَقِيرُ بَعدَ إِدَارِةِ الطَّاحُونَةِ ؟

(٨) هَلِ احْتَفَظَ الْأَخُ الْفَقِيرُ لِنَفْسِهِ بِمَا قَلَّمَتُهُ الطَّاحُونَةُ لَهُ ؟

(٩) كَيفَ احْتَالَ الأَّخُ الغَنِيُّ عَلَى أَخِيهِ الفَقِيرِ ؟

(١٠) مَا الشُّيءُ الَّذِي أَرَادَهُ البَّخِيلُ مِنَ الطَّاحُونَةِ ؟

(١١) مَاذَا حَدَثَ للأَجْ الخَائِنِ ؟

(١٢) كَيْفَ غَرَقَ الْقَارِبُ ؟

## مكتبةالطفال

## للأستاذ محمد عطية الأبراشي

| (١٥) في الغابة المسحورة    | (٢٦) الحق قوة              | (١) جزاء الإحسان          |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| (٥٢) الأرنب المسكين        | (۲۷) الصياد والعملاق       | (۲) أين لعبتي             |
| (٥٣) الفتاة العربية        | (۲۸) الطائر الماهر         | (٣) أين ذهبت البيضة       |
| (٥٤) الفقيرة السعيدة       | (۲۹) طفل يربيه طائر        | (٤) نيرة وجديها           |
| (٥٥) البطة البيضاء         | (٣٠) بساط البحر            | (٥) كيف أنقذ القطار       |
| (٥٦) قصر السعادة           | (٣١) لعبة تتكلم.           | (١) لا تغضب               |
| (٥٧) الكرة الذهبية         | (٣٢) محاولة المستحيل       | (٧) البطة الصغيرة السوداء |
| (٥٨) زوجتان من الصين       | (۳۳) ذهب میداس             | (٨) في عيد ميلاد نبيلة    |
| (٥٩) ذات الرداء الأحمر     | (٣٤) الدب الشقى            | (٩) طفلان تربيهما ذئبة    |
| (۹۰) معروف بمعروف          | (٣٥) كيف أدب عادل          | (١٠) الابن الشجاع         |
| (٦١) سجين القصر            | (٣٦) السجين المسحور        | (١١) الدفاع عن الوطن      |
| (٦٢) الحظ العجيب           | (٣٧) صندوق القناعة         | (۱۲) الموسيقي الماهر      |
| (٦٣) الحانوت الجديد        | (۳۸) ابتسامتی أنقذتنی      | (١٣) القطة الذكية         |
| (٦٤) أحسن إلى من أساء إليك | (٣٩) الكتاب العجيب         | (۱٤) قط يغنى              |
| (٦٥) الحظ الجميل           | (٤٠) لعبة الهنود الحمر     | (١٥) حاتم المظلوم         |
| (٦٦) في قصر الورد          | (٤١) القاضي العربي الصغير  | (١٦) البنات الثلاث        |
| (٦٧) شجاعة تلميذة          | (٤٢) الطفل الصغير والبجعات | (١٧) الراعية النبيلة      |
| (٦٨) في العَجلة الندامة    | (27) لا تغتري بالمظاهر     | (١٨) الدواء العجيب        |
| (٦٩) جزاء السارق           | (٤٤) الابن الحب لنفسه      | (١٩) البطل وابنه          |
| (۷۰) مغامرات حصان          | (٤٥) الحصان العجيب         | (٢٠) الثعلب الصغير        |
| (٧١) الجراح بن النجار      | (٤٦) رد الجميل             | (٢١) الحيلة تغلب القوة    |
| (٧٢) كريمان المسكينة       | (٤٧) اليتيم الأمين         | (۲۲) الأمير والفقير       |
| (٧٣) حسن الحيلة            | (٤٨) الإخوة السعداء        | (٢٣) البطل الصغير         |
| (٧٤) البلبل والحرية        | (٤٩) ذات الرداء الأخضر     | (۲٤) الصدق ينجى صاحبه     |
| (٧٥) ذكاء القاضي .         | (٥٠) الحرية في بحيرة القمر | (٢٥) متى تغرس الأزهار     |
|                            |                            |                           |

دار مصر للطباعة

الشمن ٧٥ قرشا



